تأكيفت المرحكية المراق المراق

دارالكنب العلمية

# فهرست المقدمة

#### بين مدى الكتاب .

- ۲ تصـــدير ٠
- ٣ ﴿ رَجَّةَ الإمامِ الشَّاطِي .
- ٧ الشيخ شهاب الدين أبو شامة .
  - ر مؤلف\_انه .
  - درر تقعلق بالعلم وطابه .
- ٩ الدرة الأولى: فيما يتعلق بطالب العلم فى نفسه ومع شيمه.
  - ١٢ الدرة الثانية : في حد القراءات والمقرى والقارئ .
    - ١٣ الدرة الثالثة : شروط المفرئ وما يجب عليه .
      - ١٦ الدرة الرابعة : فيما ينبغي للمقرئ أن يفعله .
  - ١٧ ﴿ الخامسة : في قدر مايسمع وما ينتهي إليه سماعه
    - ١٨ ﴿ السادسة: في ما يقرأ له.
    - ١٩ ﴿ السَّابِعَةُ : فِي الْإِقْرَاءُ وَالْقَرَاءَ فِي الطُّويِقِ .
    - ٧٠ « الثامنة : في حكم الأجرة على الإقراء إلخ .
      - ۲۲ « القاسعة : تدوين القراءات .
      - ٢٢ من كتب القرءات وأنواعها ومناهجها .
        - ٣٧ الشاطبية وبعض شرّاحها .
        - ٢٠ مصادر التحقيق ومراجعه .

# بين يدى الكتاب

# تصدير

# بِسِيمُ البِّنِي الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيلِي الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيلِي الْمِيْنِ الْمِيلِي الْمِيْنِي الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيلِي الْمِيْنِ الْمِيلِي الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيلِي الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْلِيِيْلِيِي الْمِيْنِيِيِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْلِي الْمِيْنِي الْمِيْلِي الْمِيلِيِيْنِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي

الحدثه الذى أكرمنا بكتابه المنزل ، وشرفنا نبيه الرسل ، أحمده على ماولانا من مننه ، وخصنا به من جزيل نعمه ، حداً كثيراً طيبا مباركا .

وأشهد أن لا إله إلا الله،أضاء بالقرآن الةلوب ، سبحانه أنزله بأجزل لفظ وأعذب أسلوب .

وأشهد أن سيدنا محداً رسول الله المطهر من الذنوب.

وصلى الله على سيدنا محمد نبى الرحمة ومبلغ الحـكمة وشفيـع الأمة وعلى أهله وسلم تسايماً .

: Jay 5

فلا بعزب عن ذوى الألباب أن علم قراءة القرآن أقدم العلوم فىالإسلام نشأة وعهداً ، وأشر فها منزلة ومحداً ، حيث إن أول ماتماليه الصحابة من علوم الدين كان حفظ القرآن وقراءته .

ثم لما اختلف الناس في قراءة القرآن وضبط ألفاظه مستّ الحاجة إلى علم يميّزُ به الصحيح المتواتر والشاذ النادر . ويتقرر به مايَسُوغُ القراءة به ومالا يَسُوغُ . وقايةً لكلماته من التحريف ، ودفعا للخلاف بين أهل اللهرآن ، فكان ذلك العلمُ علمَ القراءة الذي تصدّر لقدوينه الأئمة الأعلام من المتقدمين .

والحق أن تدوين علم القراءات أقاد المسلمين فائدة لم تحظ بها أمـة سواهم ، وذلك أن البحث في مخارج الحروف ، والاهمام بضبطها على وجوهها الصحيحة ، ليتيسر تلاوة كلمات الفرآن على أفصح وجه وأبينه ، كان من أبلغ الموامل في عناية الأمة بدقائق اللهة المربية النصحى ، وأسرارها وكانت عمرة هذا الاهمام والجهد أن الفراء تشربوا بمزايا اللغة المربية وقواعدها ودقائتها .

و « سيبو به » و « ابن كيسان » و « المبرد » و « الجرمي» وغيرهم ، كانوا مبر زين في علم القراءات ، كا كان السكثيرون من أثمة القراء كـ « أبي عمرو بن الملاء » و « على الكسائي » بازءين في علم النحو .

هذا . فكل من يتصدى للنظر في تاريخ اللغة العربيدة ، والقضايا التي تتناولها كتب التحويين ، أو للبحث في تاوع اللغات والختلافها ، محسب الأقطار والأمصار ، ينبغي له أز ياتبع علم القراءات والتجويد ·

ومن شرع فى درس ممانى القرآن واستنصاء لطائفه واستخراج حقائفه ، ثم اعتمد على الفراءة الوحيدة التي يجدها فى الصحف الذى بين يديه فقط ، من غير النفات إلى روايات الأئمة الآخرين ، فقد غفل عن أص ذى بال ، هو : أنه لافضل لإحدى الروايات على الأخرى فى الصعة. فترجّح رواية على رواية .

هذا . . .

ولقدمن الله على شخصى الضميف إذاً على تحقيق وتقديم كعاب (إبراز المعانى من حرز الأمانى) في القراءات السبع ، الذى صنفه الإمام الكبير « عبد الرحمن بن إسماعيل » الممروف بأبي شامة الدمشق ، وهو يعتبر ولا غرو من أنفع الكتب في هذا العلم ، وبعد من أجل التصانيف وألطفها ، إذ امتاز عن غهره مم سبقه وتقدمه ما بالتصدى لبيان توجيه القراءات من اخة العرب ، واهتمامه بقضايا الإعراب ، وتفرده رحمه الله بإصلاح ماعن له إصلاحه من أبيات القصهد للبارك ، استجابة منه لقول الناظم (وليصلحه من جاد مقولا) كما اهتم بنظم ياءات الزوائد في نهاية كل سورة من سور النرآن .

ولقد أحسن وأجاد ، وأتقن وأفاد ، حيث صنف هذا الكتاب طي نحو يترب تناوله ، ويسهل فهمه ، ويخفف درسه ، إذ خلا من الإفراط الممل ، ونأى عن العفريط المخل .

وقد شففت بأبى شامة حيها قرأت كتابه هذا ، وحرصت جد الحرص على دراسته بإرادة قوية ، وهمة فتية ، ونفس طُلَعَة من وكنت كما عاودت مطالعته وأطلت التأمل فيه بدت لى روعته ، وتجلت دقته ، فا من موضوع أتناوله بالبحث والتمحيص ، إلا وجدت أضواء التحقيق تشرق من سماء عباراته ، وأربح القدقيق يعبق من رياض أساليبه .

فلا مجب أن منظل كتبه الدوحة التي يتفيأ في ظلالها الدارسون القرآن والقراءات، والمنارة التي يهتدى بها الفائصون على درر الوجوء والروايات.

و إلى إذ أقدمه إلى القراء: أرجو الله أن يحقق ما إليه قصدت، وفيه رغبت ويعلم الله مدى ما بذات فهه من جهد. وما أنفقت من وقت، وما تقاضى من مشاق، وحسبي أنها خالصة لوجه الله، وفي سبيل الله. وقد احظازت مسلاه الطبعة الجديدة مجمال الغسيق، مع ماأضفت إليها من درر تمينة، وفوائد مهمة جليلة، جملتها بين يدى السكتاب.

إبراهيم عطوة عوض

القاهرة} غرة ربيع الأول سنة ١٤٠٢ هـ القاهرة} موافق٢٧ديسمبر سنة ١٨٩١ م

# ترجمة الإمام الشاطبي رضي الله عنه

هو ولى الله : أبو القاسم بن فيره بن خلف بن أحدد الرعيبي الشاطبي (١) ، نسبة إلى شاطبــة [ قرية « مجزيرة الأنداس » ].

كان رحمه الله تمالى إماماً في علوم الفرآن ، ناصحا لكتاب الله تمالى ، متقنا لأصول المربيـة ، رُحْلَةً في الحديث ، تُصْبَطُ نسخُ الصحيحين من لفظه ، غاية في الذكاء ، حاذقا في تعبـير الرؤيا ، مجيداً في النظم ، متواضما لله تمالى ، قدوة في الصلاح ، ذا بصيرة صافية ، يلوح منه الكرامات .

كان يمذل أسحابه على أشياء مااطلع عليها ، وسمع الأذان بجامع مصر من غيير المؤذنين مماراً ، وكان محفوظ اللسان ، يمنع جلساءه من فضول الكلام ، لا بجلس للإقراء إلا متطهرا ، خاشماً لله تعالى ، له تصانيف حسنة ، فمن نظمه قصيدة دالية ، في كتاب التمهيد لابن عبد البر ، من فهمها أحاط بالسكتاب علما .

ومنه: بكى النَّاس قبلى ، لا كنل مصائبى بدمع مطيع كالسحاب الصوائب ومنه: يلومونني إذا ماوجـدت ، ـــــلايما ومالى مليم حــين سمت الأكادما

# ومنه في ظاءات القرآن العطيم

ومن نظمه : رَائيَتِه في الرسم فائنة ، وراءيته في العدد ، وواسطة عقــد تصانيفه القصيد الذي ساد في الأمصار ، وتلتاه بالقبول علماء الأعصار .

أخذ القراءة عن الشيح الإمام أبى الحسن على بن هذيل ، عن أبى داود سلمان بن أبى القاسم الأموى ، عن الإمام أبى عرو الدانى ، وعن الشيخ أبى عبد الله محمد بن الماصى النفزى ، عن الشيخ أبى عبد الله محمد ابن الحسن ، عن أبى الحسن على بن عبد الرحن الأصارى ، وعرف أبى داود سلمان الأموى على الشيخ أبى عرو الدابى، رحمهم الله تمانى .

ولد آخر سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ، وتوفى بمصر عصر الأحد آخر جمادى الآخرة سنة تسمين وخمسمائة ودفن بمقبرة البيسانى . [ عرفت الناحية بسارية ] بسفح جبل المقطم .

#### قلت مرثياً له:

سقت سحبُ الرضوان طَلَاً ووابلا ثرى في شخصَ الشاطبي السّدد إمام فريد بارع متسورع صبور طهور ذو عفاف مؤيد ذكا علمه ، فاختاره الناس قدوة في عالم من دره متقلد هنيشًا وَلَى الله بالخلد ثاويا بعيش رغيد في ظلال مؤبد.

(١) غاية النهاية لابن جزى (طبقات القراء) والبداية والنهاية لابن كثير ، وتذكرة الحفاط ,

# الشيخ شهاب الدين أبو شامة

عبد الرحمٰن بن إسماعيــل بن إبراهيم بن عثمان بن أبى بكر بن عباس : أبو محمد وأبو القاسم المقدسى ، ثم الدمشتى الشافعى المقرى المنتحوى الشيخ الإمام العالم الحافظ المحدّث الفقيه المؤرخ ، المعروف بأبى شامة (١) شيخ دار الحديث الأثرفية ، ومدرس الركنية .

#### \* ngk. :

ولد سنة تسع وتسمين وخس مائة \_ وكل القراءات وهو حَدَثٌ .

#### • شيوخه :

الشيخ عسلم الدين السخاوى ، وهو تلميذ الإِمام الشاطى ، وروى الحروف هن أبى القامم بن هيسى بالإسكندرية ، وسمع الصحيح من داو دبن ملاعب ، وأحمد بن عبد الله الله ي وسمع السحيح من داو دبن ملاعب ، وأحمد بن عبد الله الله ي وسمع السمندال الله ي اله ي الله ي الله

وحبب إليه طلب الحديث سنة بضع وثلاثين وستمائة ، فسمع أولاً من كريمة ، وأبى إسحاق بن الحشوعى ،
وطائفة ، وأتقن علم اللسان ، وبرع فى القراءات ، وتفقه على الفخر بن عساكر ، وابن عبد السلام ، والسيف الآمدى ، والشيخ موفق الدين بن قدامة .

#### الاميذه :

وأخذعنه القراءات الشيخ شهاب الدين حسين بن الكفرى ، وحد بن موفق اللبان ، وأخذ عنه الحروف وشرح الشاطبية الشيخ شرف الدين أحمد بن سياح الغزارى ، وإبراهيم بن فلاح الإسكندرانى .

#### مواهبه :

- وكان أوحد زمانه : كتب وألف ، وصنف الكثير في أنواع من العلوم .
  - \* وكان مع براعته في العلوم : متواضعا ، تاركا للتكلف ، ثقة في الليقل .
    - وكان فوق حاجبه الأبسر شامة كبيرة عُرِف بها .
      - وكان ذا فنون كثيرة .

قال علم الدين البرزالى الحافظ عن الشيخ تاج الدين الفزارى : إنه كان يقسول : بلغ الشيخ شماب الدين أبو شامة مرتبسة الاجتهاد ، وقد كان ينظم أشماراً فى أوقات ، فمنها ماهو مُستَحَلَىٰ ، ومنها مالا يستحلى . فالله يغفر له ولنا .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ، وثذكرة الحفاظ ، وطبقات القراء :

وبالجلة: فلم يكن فى وقته مثله فى نفسه ، وديانته ، وعفته ، وأمانته .

وفاته:

وكانت وفاته بسبب محنة ، ألبوا عليه ، وأرسلوا إليه من اغتاله وهو بمنزل له بطواحين الأشنان .

وقد كان المهم برأى [الظاهر براءته منه].

وقد قال جماعة من أهل الحديث وغيرهم: إنه كان مظلوماً . ولم يزل يكتب في التاريخ حتى وصل إلى رجب من هذه السنة . فذكر أنه أصيب بمحنة في منزله بطواحين الأشنان . وكان الذين قصلوه جاءوه قبلا فضر بوه ليموت ، فلم يمت . فقيل له : ألا تشتكي عليهم ؟ فلم يفعل ، وأنشأ يقول :

[قلت لمن قال ألا تشتكى ماقد جرى فهـو عظيم جليل يقيض الله تدـــالى لنا من يأخذالحق، ويشفى الفليل إذا توكلنا عليه كي في في المالية ونعم الوكيل]

ولكنهم عادوا إليه مرة ثانية ، وهو في النزل الذكور ، فقتاره بالكلية ، في ليسلة الثلاثاء تاسع عشر رمضان ، سنة خمس وستين وستمائة رحمه الله ودفن من يومه بمتابر دارالفراديس ، وباشر بعده مشيخة دار الحديث الأشرفية الشيخ محيى الدين النووى .

وفى هذه السنة كان مولد الحافظ علم الدين القاسم بن عمد البرزالى . وقد ذيل على تاريخ أبي شامة ، لأن مولده فى سنة وفاته ، فحذا حذوه ، وسلك نحوه ، ورتب ترتيبه ، وهذّب تهذيبه .

فله در الإمام أبي شامة قارئًا ، ومقرئًا ، ومؤلفًا ، ونقيها ، ومحدثًا ، ومؤرخًا ، وحافظًا ، ومجتهدًا .

#### KAKKKKA

#### مؤلفاته

له مؤلفات مفيدة ، ومصنفات عديدة ، منها :

١ - شرح كبير على حرز الأماني لم يستكمل.

٢ - إبراز المعانى من حزر الأمانى ( وهو الذي بين أيدينا ) .

س - كتاب الرد إلى الأمر الأول . ٤ - اختصار تاريخ دمشق ، في مجلدات .

ه - كتاب في المبعث ، ٢ - كتاب في الإسراء .

٧ - كتاب الروضتين في الدولتين:النورية والصلاحية .

A - الذيل على ذلك . • - كتاب إنكار البدع .

## الدرة الأولى

### فيه يتعلق بطالب العلم في نفسه ومع شيخه

ينبغى لطالب العلم أن يلزم مع شيخه الوقار، والتأدب، والتمظيم، فقد قالوا: ( بقــدر إجلال الطالب المعالب ينتفع الطالب بما يستفيد من علمه).

و إن ناظره في علم فبالسكينة والوقار .

وينبغي أن يعتقد أهليته ورجعانه ، فهو أقرب إلى انتفاعه به، ورسوخ ما يسمه منه في ذهنه .

وقد قالت السادة الصوفية : « من لم بر خطأ شيخه خبرًا من صواب نفسه : لم ينتفع » .

فيما يتملق بطالب العلم.

وقد كان بعضهم إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء ، وقال : « اللهم أستر عيب معلى عنى ، ولاتذهب بركة علمه منى » .

وقال الشافعي رحمه الله تعالى :

« أول سطر كنت أنصفح الورقة بين يدى مالك تصفحا رقيقاً . هيبة له ، لئلا يسمع رقمها .

وقال الربيع : والله مااجترأت أن أشرب الماء والإمام الشافعي ينظر إلى : هيبة له ·

وعن الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه قال :

من حق للتملم أن يسلم على المعلم خاصة ، ويخصه بالتحية . وأن يجلس أمامه ، ولا يشير عنده بيده ، ولا يغمزن بعينه غيره ، ولا يقولن له : قال فلان خلاف قولك ، ولا يغناب عنده أحداً ، ولا يساور في مجلسه ، ولا يأخذ بثوب ، ولا يلح عليه إذا كسل ، ولا يشبع من طول صحبته .

وقال بمضهم : كنت عند شريك رحمه الله تمالى ، فأتاه بمض أولاد المهدى، فاستند إلى الحائط وسأله من حديث، فلم يلتفت إليه ، فأقبل إلينا ، ثم عاد فماد مثل ذلك :

فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ .

قال : لا ، ولكن العلم أجل عنــدالله أن أصونه .

في على ركبتيه .

فقال شريك . هكذا يطلب العلم .

وقالواً . من آداب المتعلم أن يتحرى رضى الملم ، وإن خالف رضى نفسه ، ولا يفشى له سرا ، وأن يرد

غيبته إذا سممها ، فإن مجز فارق ذلك المجلس ، وأن لا يدخل عليه بغير إذن ، وإن دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم ، وأن يدخل كامل الهيئة فارغ القلب من الشواعل ، متطهرا متنظفا بسواك ، وقص شارب وظفر ، وإزالة رأئحة كربهة ، ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا ، ولا يخص الشيخ نزيادة إكرام وكذلك يسلم إذا انصرف . فني الحديث الأمر بذلك ، ولا يتخطى رقاب الناس ، ويجلس حيث انتهى به المجلس ، إلا أن يصرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم والتخطى ، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك ، ولا يقيم أحدا من مجلسه ، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة المحاضرين ، بأن يقربه من الشيخ ، ويذا كره ، فينتفع الحاضرون بذلك .

ولا يجلس فى وسط الحلقة إلا لضرورة . ولا بين صاحبين إلا برضاهما ، وإذا فسحا له قمد وضم ، ويحترس فى القرب من الشيخ، ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشنة ، وهدذا بشرط أن لا يرتفع فى المجلس على أفضل منه ، ويتأدب مع رفيقه وحاضرى المجلس . فإن التأدب معهم تأدب للشيخ، واحترام لمجلس، ويقعد قِمْدَةَ المتعلمين ، لاقعدة المعلمين ، وذلك بأن يجثوا على ركبتية كالمتشهد ، غير أنه لا يضع يدبه على نفذيه .

وليحذر من جمل يده اليسرى خلف ظهره معتمدا عليها ، فني الحديث: ﴿ إِنَّهَا قِمَدَةُ الْمُضُوبُ عَلَيْهُمُ » [ رواه أبو داود في سننه ] .

ولا يرفع صوته رفعاً بليغاً ، ولا يكثر الـكلام ، ولا يلتفت بلا حاجة ً بَل بَفَبَل عَلَى الشَّيخ مصفياً له ، فقدجاءت الرواية : ﴿ خَدِّ ثِ النَّاسَ مَارَمُوكَ بَأْ بِصَارِهِ ﴾ أو نحوه .

ولا يسبقهم إلى شرح مسئلة أو جواب سؤال . إلا إن علم من حال الشيخ إيثاراً ، ايستدل به على عَلَيّ فضيلة المتعلم ، ولا يقرأ عنده حال اشتفال قلب الشيخ وملله ، ولا يسأل عن شيء فى غير موضعه ، إلا إن علم من حاله أنه لايكرهه ، ولا يلح فى السؤال إلحاحا مضجرا ، وإذا مشى مع كان يمين الشيخ ، ولا يسأله فى الطريق ، فاذا وصل الشيخ إلى منزله فلا يقف قبالة بابه . كراحة أن يصادف خروج من يكره الشيخ اطلاعه عليه ، وينعتم سؤاله عن طيب نفسه وفراغه ، ويتلطف فى سؤاله ، ويحسن خطابه ، ولا يستحى من السؤال عن ماأشكل عليه . بل يستوضعه أكل استيضاج ، فقد قيل :

من رق وجهه عند السؤال: ظهر نقصه عند اجباع الرجال .

وعن الخليل بن أحمد . منزلة الجهل بين الحياء والأننة .

وينبغى له إذا سمع الشيخ يقول مسئلة ، أو يحكى حكاية وهو يحفظما أن يصغى إليها إصفاء من لايحفظها إلا إذا علم من الشيخ إيثاره بأن المتملم حافظ . وينبغى أن لا يترك وظيفة الفروض مع صرض خفيف ونحوه ، بما يمكن الجم بينهما ، ولا يسأل تمدتا ولا تمحيزا ، فلا يستحق جواباً ، ومن أهم حاله أن يحصل على السكتاب بشراء أو غيره ، ولا يشتغل بنسخ كاب أصلا ، فان آفته ضياع الأوقات في صناءة أجنبية عن تحصيل العلم ، وركون النفس لها أكثر من ركونها لتحصيله ، وقد قال بعض أهل الفضل .

« أودٌ لو قطعت يد الطالب إذا نسخ » . فأما شيء يسير فلا بأس به ، وكذا إذا دعاه إلى فلك قلة ما بيده من الدنيا ، وينبغي أن لايمنع عارية كتاب لأهله ، وقد ذمه السلف والخلف ذما كثيرا .

قال الزهرى ، إياك وغلولَ الكتب، [ وهو حبسها عن أصحابها ] .

وعن الفضيل :ايس من أهل الورع ، ولامن أفمال الحسكاء أن يأخذ متاع رجل ، وكتاب رجل فيعبسه هنه . وقال رجل لأبي العتاهية: أعِر ني كتابك؟

فقال: إنى أكره ذلك .

فقال : أما علمت أن المكارم موصولة بالكاره ، فأعاره .

فهذه نبذة من الآداب لمن اشتغل بهذا الطريق ، ولا تستغن عن تذكرها للكون معينة على تحصيل المرام والخروج من الغلام إلى النور ، والله تعالى هو المنان، ذو الجود والإكرام .

#### الدرة الثانية

#### في حد القراءات والقرى والقارى

فالقراءات علم بكيفية أداء كمات القرآن واختلافها مَهُرُوًّا لناقله .

نخرج: اللغة ، والنحو ، والتفسير .

ثم إنّ ترجيح بعض وجوه القراءات على بعض ، إعا هو باعتبار موافقة الأفصح ، أو الأشهر ، أو الأكثر من كلام العرب ، و إلا فالقرآن واحد بالذات متفقه ومختلفه ، لاتفاضل فيه .

وموضوع علم القراءات: كلت الكتاب المزيز من الجهة الذكورة

وفائدته : صيانته عن التحريف والتغيير ، مع مافيه من فوائد كثيرة ، تبنى عليها الأحكام . ولم تزل الملماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معنى ؟ لا يوجد في قراءة الآخر .

ذالقراءات حجة الفقهاء في الاستنباط، ومحجتهم في الاهتداء إلى سواء الصراط. مع ما في ذلك وف التسميل على الأمة ، وإظهار شرفها ، وإدغاام أجرها ، من حيث إنهم يُفُرِغُونَ جُهْدَهُمُ في تحقيق ذلك وضبطه ، حق مقادير الدّات، إلى غير ذلك .

والمقرى من علم بها أداء ، ورواها مشافهـة ، فلو حفظ كتابًا أمتنع إقراؤه بما فيه إن لم يشافهه من شهوخه مشافهة ، بها مسلسلا .

والقارئ المبيدئ : من أفرد إلى ثلاث روايات ، وللنتهى من نقل منها أكثرها .

#### الدرة الثالثة

#### شروط القرى وما يجب عليه

شرطه : أن يكون : مسلماء، كمانًا ، ثقة ، مأمونا ، ضابطا ، خاليًا من أسباب الفسق ومسقطات الروءة . أما إذا كان مستورا ، وهو ظاهر العدالة ، ولم تمرف عدالته الباطئة ، فيحتمل أنه يضره كالشهادة .

والظاهر أنه لايضره،لأن\المدالة الباطنة تقسر معرفتها على غير الحسكام . فني اشتراطها حرج عَلَى خدير الطلبة والدوام .

وبجب عليه أن يخلص النية لله تعالى في كل مايةر به إليه تعالى .

وعلامة المخلص ماقال ذو النون المصرى رحمه الله : « أن يستوى عنده اللدح و لذم من العامة ، ونسيان رُوْية الأعمال في الأعمال ، واقتضاؤه ثواب الأعمال في الآخرة .

وايحذركل الحذر من : الرياء ، والحسد ، والحقد ، واحتقار غـيره ، وإن كان دونه ، والسُجْبِ وقلَّ من يسلم منه .

وقد روى الكسائى أنه قال : صايت بالرشيد فأعجبتنى قراءتى ، فغلعات فى آية ماأخطأ فيها صبيتى قط . أردتأن أقول ــ لعلهم يرجمون ــ فقلت لعلهم يرجمين .

فوالله مااجترأ هارون الرشيد أن يتول لى أخطأت، ولكنه لما سلّمت قال : ياكمائى ، أى لغة هذه ؟. قلت : ياأمير المؤمنين : قد يمثر الجواد قال : أما ، فنمم .

ومن هذا قال الشبخ محى الدين النووى رحمه الله .

وليحذر، من كراهة قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به ، وهذه مصيبة ابتلى بها بعض المسلمين الجاهلين، وهى دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته ؛ بل هى حجة قاطمة على عدم إرادته وجه الله تمالى ، وإلا لما كره ذلك ، وقال لنفسه: إن أردت الطاعة فقد حصلت .

و بجب عليه قبل أن ينصّب نفسه للاشتفال بالقراءات أن يعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينمه ، وتغدب الزيادة حتى يرشد جماعة ، في وقوع أشياء من أمر دينهم ، ويعلم من الأصول مايدفع به شبهة طاعن في قراءة ومن النحو والعرف طرفا لتوجيه ما محتاج إليه ، بل هما أهم ما محتاج إليه المقرى . و إلا فخطؤه أكثر من أصابته ، وما أحسن قول الإمام الحفرى فيه شعرا :

لَقَدْ يَدُّمِي عِلْمَ الْقِرَاءَةِ مَعْشَرٌ وَبَاعُهُمُوا فِي النَّحْوِ أَقْصَرُ مِنْ شِغْرِ

فَإِنْ قِيلَ : مَا إِهْرَابُ لَمْذَا وَوَجْهُ ﴿ رَأَيْتَ مَوْ بِلِّ الْهَاعِ يَهْمُرُ مَنْ فِنْرِ

ويعلم من: اللغة والتفسير طرفا صالحا .

وأماً معرفة الناسخ والمنسوخ فمن لوازم المجتهدين ، فلايلزم المقرئ ، خلافا للجميرى .

ويلزم حفظ كتاب يشتمل على القراءة التي يقرأ بها . وإلاَّ داخله الوهم والغلط في الإسناد .

وإن قرأ وهو غير حافظ فلابد أن يكون ذاكرا لكيفية قراءته وتلاوته به حالة تلقيه من شيخه ، فإن شك فليسأل رفيقه أو غيره بمن قرأ بذلك الكتاب حتى يتحتق وإلا فلينبه على ذلك في الإجازة

فأما من نسى أو ترك فلا يقرأ عليه به إلا لضرورة ، مثل أن ينفرد بسند عال . أو طريق لايوجد هنده غيره · وإن كان القارئ عليه ذا كرا ، عالما بما يقرأ عليه جاز الأخذ عنه ، وإلاَّ حَرُمُ ·

وليحذر الإقراء بما يحسن : رأيا ، أو وجها ، أو لغة ، دون روأية .

ولقد وضَّع ابن مجاهد غاية الإيضاح حيث قال :

لاتفتروا بكل مقرى ، إذ الناس طبقات .

فَنْهُم مِنْ حَفَظَ الآية ، والآيتين، والسورة والسورتين . ولاملم لهغيرذلك . فلاتؤخذهنه القراءة، ولاتنقل عنه الرواية.

ومنهم : من حفظ الروايات ولم يعلم معانيها ، ولااستنباطهامن لفات المرب ونحوها . فلا يؤخذ عنه ؟ لأنه ربما يُصَمَّحُكُ .

و منهم من علم العربية ولايتبع الشايخ والأثر ، فلا تنقل عنه الرواية .

ومنهم من فهم التلاوة ، وعَلِمَ الرواية ، ويقصد للقراءات ، وليس الشرطأن يجتمع فيه جميع العلوم · إذ الشريعة واسعة والعمر قصير ( أه ) مختصر ا .

ويتأكد في حقه : تحصيل طرف صالح من أحوال الرجال والأسانيد وهو أم ما يحتاج إليه . وقد وهم كثير لذلك،فأسقطوا رجال ·

ويتأكداً يضا أن لايخلى نفسه من الخلال الجيدة من التقلل من الدنيا والزهد فيها، وعدم المبالاة بها . وبأهلها والسخاء ، والصبر ، والحلم ، ومكارم الأخلاق . وطلاقة الموجه [ لـكن لايخرج إلى حد الخلاعة ] وملازمة الورع، والسكينة، والتواضع .

وينبغى أن يكون حريصاً على التملم ، مواظبا عليه ، فى جميع أوقاته ، ليلا ونهارا ، فقد قال الشافعى رجمه الله تمالى فى رسالته :

حق على طلبة العلم بلوغ نهاية جهدم في الاستكثار من العلم ، ويتصبرون على كل عارض بإخلاص النية لله تعالى ، والرغبة إلى الله تعالى في الهون عليه .

وفي صحيح مسلم: ( لايُسْتَطَاعُ العلم براحة الجسم ).

(3116)

قال الخطيب البغدادى ، أجود أوقات الحفظ الأسحار ، ثم نصف النهار ، ثم الغداة . وحفظ الميل أنفع من حفظ المهات ، من حفظ النهار ، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع ، وأجود أما كن الحفظ كل موضع بعد عن الملهيات ، وابس الحفظ بمحمود بحضرة النبات والخضرة ، وقوارع الطرق ، لأنها تمنع خلو القلب ، وينبغى أن يصبر على جفوة شيخه ، وسوء خُلُقه ، ولا يصده ذلك عن ملازمته ، واعتقاد كاله ، ويتأول أفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات ، وإذا جفاه الشيخ ابتدأه بالاعتذار ، وإظهار الذنب له والعتب عليه .

وقد قالوا : من لم يصبر على أذى التعليم بتى حمره فى غاية الجهالة ، ومن صسمة بر عليه آل أمره إلى عن الآخرة والدنيا .

وعن أنس رضي الله عنه أنه قال .

( ذلك مالبا فعززت مطلوباً ).

وينبغى أن يفتنم التحصيل فى وقت الفراغ والشباب ، وقوة البدن ، واستراحة الخاطر ، وقدلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة ، فقد ووى عن عمر من الخطاب رضى الله عنه قال :

( تفقهوا قبل أن تَسُودُوا )'.

وقال الشافعي رضي الله عنه .

تفقه قبل أن تَرَأَس . فإذا تراست فلا سبيل الك إلى التفقه ) .

وبكتب كل ماسمه ، ثم يواظب على حلقة الشيخ ، ويمتنى بكل الدروس ، فإن عجز اعتنى بالأم ·

وينبغى أن يرشد رُفقته وغيرهم إلى مواطن الاشتغال والفائدة ، ويذكر أهم مااستفاده:علىجهة النصيحة

والمذاكرة ، وبإرشاده يبارك له فى علمه ، وتتأكد السائل معه مع جزيل ثواب الله تعالى ، ومن فعسل ضد ذلك كان بضده . فإذا تكاملت أهليته ، واشتهرت فضيلته ، اشتغل بالتصنيف ، وجد فى الجم والتأليف والله الموفق .

#### ألدرة الرابعة

## فيا ينبغي للمقرى أن يفعله

ينبغى له :تمسين الزى لقوله صلى الله عليه و لم ﴿ إِنَّ الله جميل يحب الجال ﴾ وترك الملابس المكروهة وغير ذلك ، مما لايليق به .

وينبغي له أن لايقصد بذلك توصّلا إلى غرض من أغراض الدنيا ، من: مالى، أو رئاسة ، أو وجاهة ، أو ثناء عند الناس ، أو صرف وجوههم إليه ، ونحو ذلك .

ويذبنى إذا جلس أن يستقبل القبلة ، وأن يكون على طهارة كاملة ، جانيا على ركبتيه ، وأن يصون عينيه حال الإقراء عن تفريق نظرهما من غير حاجة، ويديه عن العبث، إلا أن يشير للقارئ إلى المد، والوقف، والوصل . وغير ذلك بما مضى عليه الساف ، وأن يوسع مجلسه لية مكن جلساؤه فيه .

كا روى أبو داود ، من حديث أبى سميد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسـلم قال : (خير الجالس أوسمها).

وأن يقدُّم الأوَّلَ فالأوَّلَ. فإن أسقط الأوَّلُ حقه لغيره قدمه . هذا ما عليه الناس

وروى أنَّ حمزة كان يقدم الفقهاء، فأول من كان يقرأ عليه سفيان الثورى .

وكان السُّلَمِيُّ وعاصم يبدآن بأهل المايش ، لثلا يحتبسوا عن معايشهم .

والظاهر أنهما كانا يُعملان ذلك ؛ إلا في حق جماعة يجتمعون للصلاة بالمسجد ، لايسبق بعضا ، وإلا فالحق السابق ، لا للشيخ .

وأن يسوَّى بين الطلبة بحسبهم ، إلا أن يكون أحدهم مسافرًا . أو يتفرس فيه النجابة ، وغير ذلك .

#### ألدرة الخامسة

### في قدر ما يسمع وما ينتهي إليه سماعه

الأصل: أن هذا طاقة ، فالطلبة فيه بحسب وسمهم .

وأما ماروى عن السلف أنهم كانوا يقرؤن ثلاثا ، لاثا ، وخمسا خمسا،وعشرا عشراً . لايزيدون على ذلك ، فهذه حالة المتلقّينَ .

وبلغت قراءة ابن مسمود على النبي صلى الله عليه وسـلم من أول النساءَ إلى قوله تمالى ( وجنّنا بك على هؤلاء شهيدا ) .

وسمع نافع لورش القرآن كله فى خمسين يوما .

وقرأ الشيخ نجم الدين مؤلف « الكنز » القرآن جميماً كلّه على الشيخ تقي الدين بن الصايغ ، لما رحل إليه لمصر في سبعة عشر بوما ،

وقرأ شيخنا شمس الدين الجزرى على الشيخ شمس الدين بن الصايغ من أول النحل اليلة الجممة وختم ليلة الخميس في ذلك الأسبوع للقراء السبع بالشاطبية والتيسير ، والمعوان .

قال : وآخر مجلس ابتدأت فيه من أول الواقمة ، ولم أزل حتى ختمت .

قال : وقَدِمَ على وجلُ من حلب، فحتم لابن كشير في خمسة أيام ، وللـكسائي في سبمة أيام .

وقرأ الشيخ شهاب الدين بن الصحان على الشيخ ابن العباس بن نحلة ختمة لأبى عرو من ورا. بيته فى يوم واحد؛

ولما ختم قال للشيخ : هل رأيت أحداً يقرأ هذه القراءة؟ . فقال : لانقل هكذا ، والكن قل : أرأيت شيخا يسمع هذا الساع؟ .

وأعظم ما سممت في هذا الباب: أن الشيخ مكين الدين الأسمر دخل يوما إلى الجامع بالإسكندرية ، فوجد شيخا ينظر إلى أنواب الجامع . فوقع في نفس المكين أنه رجل صالح . وأنه يعزم على الرواح إلى جم نه ليسلم عليه ، ففعل ذلك . وإذا به ابن وثيق . ولم يكن لأحدها معرفة بالآخر ولا رؤية ، فلما سلم عليه ، قال للمكين: أنت عبد الله بن منصور ؟ قال : نعم ، قال : ماجئت من الغرب إلا بسببك : لأقر اك الفرا ات ، فقرأ عليه المكين في تلك الديلة القرآن من أوله ، جما للسبم .

وعند طلوع الشمس : إذا به يتول ــ من الْجِئَّة والناس ــ نختم عايه القرآن للسبع في ليلة واحدة.

# الدرة السادسة

فيما يقرأ به

لايجوز له أن يترأ إلا بما قرأ أو سمع ، فإن قرأ نفس الحروف المُختَلَف فيها خاصة أو سمعها ، وترك ما انفق عليه جاز إقراؤه القرآن بها اتفاقا،بالشرط. وهو : أن يكون ذاكراً كانقدم.

اكن لايجوزله أن يقول قرأتُ بها القرآن كلُّهُ .

وأجاز ابن مجاهــد وغيره أن يقول القارى قرأت برواية فلان القرآن من غير تأكيد ، إذا كان قرأ بمض القرآن . وهو قول لايموتل عليه ، لأنه تدليس فاحش ، يلزم منه مفاسد كشيرة .

وهل يجوز أن يقرأ بما أجيز له على أنواع الإجازة ، جو زه الجمبرى مطلقا ، والظاهر أنه تلا بذلك على غير ذلك الشيخ وسممه ، ثم إن أراد أن يعلى سنده بذلك الشيخ ، أو يكاثر طرة : جاز وَحَسُنَ ، لأنه جملها متابَمَةً . وقد فعل ذلك أبو حيان في التجريد وغيره عن ابن البخارى وغيره متابعة

وكذلك فمل الشيخ تقى الدين بن الصباغ بالمستنير، من الشيخ كال الدين الضرير ، عن الشيخ السُّلَمى · وقد قرأ بالإجازة أبو ، مشر الطبرى ، وتبعه الجعبرى وغيره ، وفى النفس منه شىء ، ولابد مع ذلك من اشتراط الأهلية .

#### الدرة السابعة

#### في الإقراء والقراءة في الطريق

قال ما ك رحمه الله تمالى : ، ما أعلم القراءة تسكون فى العاريق .

وروى عن عر بن عبد العزيز أنه أذن فيها .

وقال الشيخ محي الدين النووى رحمه الله تمالى: وأما القراءة فى الطريق: الحتار أنها جائزة غير مكروهة، إذا لم يَلْقَهُ صاحبها ، فإن النهى عنها كره ، كماكره النبي صلى الله عامه وسلم القراءة للناس مخافة الفلط .

قال شيخنا . وقرأت على ابن أبى الصباغ فى الطربق غير ورة : تارة للكونا ما شيين ، و تارة بكون راكبا وأنا ماش .

وأخبرنى غير واحد: أنهم كانوا يستشيرون بيوم يخرج فيه لجنازة .

قال القاض عب الدين الحابي : كثيراً ما كان يأخذني في خدمته ، فكنت أقرأ عليه في الطريق .

وقال عطاء بن السائب : كمنا نقرأ على ابن أبى عبد الرحمن السُّلمي وهو يمثى .

قال السخاوى : وقد عاب علينا يوما الإقراء في الطريق . ولنا في أبي حهد الرحمن السُّلمي أسوة حسنة ، و قد كان بمن هو خير منا قدوة .

#### الدرة الثامنة

في حكم الأجرة على الإقراء، وقبول هدية القارئ

أما الأجرة فمنمها أبو حنيفة والزهرى، وجماعة نقوله عليه الصلاة والسلام « اقرءوا الفرآن ، ولاتأكاو ا په (۱).

قالوا:ولأن حصول العــلم متوقف على مُعِينٍ من قِبَلِ المتعلم ؛ فيكون ملتزما مالا يقــدر على تسليمه ، فلا يصح .

قال فى الهداية ، وبعض المشايخ استحسن الإيجار على تعليم القرآن اليوم ، لأنه قد ظهر التوانى فى الأمور الدينية ، وفى الامتناع عن ذلك تضييم حفظ القرآن ·

وأجازها الحسن وابن سيرين والشعبي إذا لم يشترط .

وأجازها مالك مطلقا: سواء اشترط المملم قدرا في كل شهر أو جمعة ، أو يوم . أو غيرها . أو شرط على حراء من الغرآن كذا ، ولم يشترط شيئامن ذلك . ودخل على الجهالة من الجانبين ، هذاهو الممول عليه .

وقال ابن الجلاّب [ من المالكية ]. لا يجوز إلا مشاهرة : أى مقدرة بشهير ونحوه ، ومذهب مالك : أنه لا يقضى للملم بهدية الأعياد والجُمْم .

وهل يقضى بالحذاقة : وهي « الإصرافة » إذا جرى بها المرف أولا ؟ قولان ، الصعيح : نعم .

قال سيحنون : وليس فيها شيءٌ معلوم . وهي على قدر حال الأب .

قال : وإذا بلغ الصبى ثلاثة أرباع القرآن ، لم يكن لأبيه إخراجه ، ووجبت الختمة المعلم ، ووقف فى الثاثيين .

#### فــرع:

انظر هل يقضى على القارى ً بإعطاء شيء إذا قرأ رواية ، ولم أر فيها عند الما لـكمية نصا والظاهر : أن حـكمها حكم الحذاقة .

ومذهب الشافعي : جواز أخذ الأجرة إذا شارطه واستأجره أجرة صحيحة .

قال الأصفونى فى [ مختصر الروضة ] : ولو استأجره لقمليم قرآن عين السورة والآيات ، ولا يـكنى أحدهما على الأصح .

 <sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اقرءوا القرآن واعملوا به، ولاتجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا
به ، ولاتستكثروا به ، رواه الإمام أحمد وللطبر انى وأبو يعلى والبيهتى فى شعب الإيمان عن عبد الرحن بن شبل .

وفى التقدير بالمدة وجهان : أحدهما : يكنى. والأصح : أنه لا يجب تميين قراءة نانع أو غيره ، وأنهلو كان يقملم وينسى يرجع فى وجوب إعادته إلى الْمُرْف .

ويشترط كون المتعلم مسلما أو يرجى إسلامه .

وأما قبول الهدية فامتنع منه جماعة من السلف والخلف تورعا وخوفا من أن يكون بسبب القراءات . وقال النووى رحمه الله : ولايشين القرئ طمع فى رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه . سواء كان الرفق مالا أو خدمة ، وإن قل . ولو كان على صورة الهدية التى لولا قراءته عليه لما أهداها إليه .

#### الدرة التاسعة

#### مدوين القراءات

قيض الله تعالى لكتابه الجيد، الذى ( لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَسَمِيم عَمِيهِ ) مَنْ دُوَّن وجوه قراءاته، وضبط طرق رواياته، فاجتهدوا في ذلك حق الاجتهاد، وبذلوا النصح في ذلك فه ورسوله والعباد، فأخذوا في جمع ذلك وتدوينه، فاستفرغوا فيه وسعهم، وبذلوا جهدم، فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب: أبو عبيد لا القاسم بن سلام »، وجملهم خمسة وعشر بن قارئا، مع هؤلاء السبعة، توفى سنة أربع وعشر بن ومائتين.

ثم تلاه الجاءة ، سال كين سُدُنة ومقلد بن مِنْقه ، فكثرت التآليف وانتشرت التصانيف ، واختلفت أغراضهم بحسب الإيجاز والتطويل ، والتسكثير والتقليل ، وكل له مقصد سني ، ومذهب مَرْضَى ، فسكان أول من تابعه وأحمد بن جبير ، الكوفى ، نزيل أنطاكية ، فجمع كتابا في القراءات الخسة ، من كل معمر واحد ، مم القاضى وإسماعيل ابن إسحاق ، الممالكي ، صاحب وقالون ، فألف كتابا جمع فيه قراءة عشر بن إماما ، منهم هؤلاء السبعة ، ثم الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ، فألف كتابا سماه [ الجامع ] ، فيه نيف وعشر ون قراءة ، ثم الإمام وأبو بكر عجد الدّاجُونى ، فجمع كتاباً في الأحد عشر ، وأدخل معهم أبا جعفر، ثم [ في أثره ] الإمام و أبو بكر أحد ابن العباسى ، مجاهد » ، أول من اقتصر على وأدخل معهم أبا جعفر، ثم [ في أثره ] الإمام و أبو بكر أحد ابن العباسى ، مجاهد » ، أول من اقتصر على وأدخل معهم أبا جعفر، ثم [ في أثره ] الإمام و أبو بكر أحد ابن العباسى ، مجاهد » ، أول من اقتصر على هؤلاء السبعة ، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين ، والمراقين والشام، إذ هذه الأمصار الخسة هي التي خرج منها علم النبوة ، من القرآن وتفسيره ، والحديث والفقه ، في الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية .

فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أثنة قراء هذه الأمصار ، ليـكون ذلك موافقا لمدد الحروف التي أنزل عليها القرآن ، لا لاعتقاده ، أو اعتقاد غيره من العلماء ، أن هؤلاء السبعة المعينين همالذين لايجوز أن مُثِرًا بغيرقراءاتهم .

وقد ألف الناس في زمانه و بعده في القراء ات أنواع التآليف ككتاب (الفاية) لأبى بكر أحمد بن مهر ان الأصبها في ثم (المنتهى) في الممشر، و لأبى النصل بن جعفر الخراعي» ، ثم (الإرشاد) ولأبى الطيب عبد المنتم بن عَلَمْوُن » ثم (الانتهى) ولأبى الطيب عبد الله بن سفيان القَيْرَ وَالى » ثم (التذكرة) ولأبى عبد الله بن سفيان القَيْرَ وَالى » ثم (التذكرة) ولأبى عبد الحجب الطرطوسي ، تريل مصر ، و (الروضة) ولأبى عبر أحد الطّهن الحجب الطرطوسي ، تريل مصر ، و (الروضة) ولأبى عبر أحد الطّهن أكم المباس ابن عار » القراء الله الأندلس، و (الاتبصرة) ولأبى محمد مكى بن أبى طالب القير و الى و والمداية ولأبى المباس ابن عار » المهدوي ، و (الروضة ) في العشرة المشهورة [وقراءة] و الأعش » الأبى على [الحسن البغدادي] المالكي

نزبل مصر ، و ( الفيد ) في العشرة ، « لأبي نصر أحمد ابن مسرور » البغدادي ، و ( التهسير ) و ( جامع البيان) في السبع ، ولم يؤلف مثله في هذا الفن ، يشتمل على نَيِّفٍ وخسمائة رواية وطريق : عن السبعة الحافظ « أبي عمرو الداني » ، و ( مفردة يمقوب ) له أيضا، و ( التذكار) «لأبي الفتح عبد الواحدين شيطا» البهدادى ، و ( الوجيز ) للإمام الذى لم يلحقه أحد فى هذا الشأن ، « أبي على الحسن الأهوازى » ، نزيل دمشق ، و( الجامع )فالعشر ، وقراءة الأعمش ، لأ بى محمده الخياط ، البغدادى ، و ( العنوان ) لأبي الطاهر ابن خلف ، الأندلسي ، ثم المصرى ، و ( القاصد ) ﴿ لأبي القاسم عبد الرحمن بن سعيد، الخزرحي القرطبي ، و ( الـكامل ) في العشر ، والأربع الزائدة عليها من ألف وأربعائة وتسعة وخسين رواية وطريق ، ﴿ لأَبِّي الناسم يوسف ابن جبارة » الهذلي ، المغربي ، الذي طاف البلاد ، وروىءنأُ تمةالقراءة ، حتى انتهى إلى ماوراء النهر ، قال ﴿ فَي كَامِلُهِ ﴾ جملةُ مَنْ لقيتُ في هذا العِلْمِ ثالمًا ثة وخمسة [ وستون ] شيخا . ( والتاخيص ) في النَّان ، ﴿ لأبى معشر عبد السكريم ، الطبرى ، شيخ [ مكة ] و(الجامع ) في العشر ، ﴿ لأبي الحسين نصر بن عبد المزبز » الفارسي ، و ( الـكافي ) « لأبي عبد الله محمد بن شريح » الرُّهَيْنِي الإشبيلي ، و ( المسةنير ) في العشر ، ﴿ لأبى الطاهر ابن سوارِ ﴾ البغدادى ، و [ المهذب ] في العشر . للزاهد ﴿ أَبِّي منصور الخياط ﴾ البغدداى ، و ( المصباح ) في العشر ، لأبي السكرم : المبارك بن الحسين بن فَتْعَمَان ﴾ الشُّهْرَ زُورِيّ البغدادي و ( تلخيص المبارات ) « لأبي على الحسن بن بَلِّيمَةَ بفتح للوحَّدَة ، وتشديداللامالمكسورة بمدها الياء آخر الحروف الهوَّارِيُّ القيرواني ، نزيل الاسكندرية ،و(التجربد) و (مقردة يمقوب)كلاها الشيخ الاسكندرية « أبى القاسم عبد الرحمن ابن أبى بكر ، الصِّقليِّ ابن الفحّام، و(الإرشاد ) في المشر؛ و (الكفاية الـكمبرى) كلاهما « لأبى المز القَلاَ نِسِيٌّ ، الواسعلى ، و ( الموضح ) ، و( المفتاح ) كلاهما « لأبى منصور : محمد بن خيرون» العطار البغدادي الخطيب « أبي جمفر : أحمد بن البَاذِين » الفَرْ نَاطِيٌّ ، و ( الإشارة ) في المشرة « لأبي منصور أحمد » العراق ، و ( المبهج ) في القراءات الثمان ، وقراءة الأعش ، وابن محيصن ، وخلف ، واليزيدى ، و ( الإيجاز ) ، و ( إرادة الطالب ) في العشر ، وهو فرش القصيدة المنجدة ، وكتاب ( تبصرة المبتدى ) و ( الكفاية ) في المست : الخمسة « لأبي محمد عبد الله بن على » سبط الخياط ، مؤلف المهدّب و(المفيد) فىالنَّان ، لأبى عبد الله محمد الحضرمي ، اليميي ، و ( غاية الاختصار ) ، للحافظ « أبي العلاء : الحسن بن أحمد العطار » الهمذاني ، و(حوزالأماني)المشهورة بدالشاطبية» ، لولى الله « أبي القاسم بن فيره بن خلف » الرعینی الأندلسی الشاطبی الشافتی الضریر ، و ( شرحها ) ، « لملم الدین » السخاوی ، و هو أول من شرحها ، واشتهرتبسببه ،وكان أهل مصر كثيرا ما يمغظون (المنوان ) ، فلما ظهرت القصيدة تركوه وكتاب ( جمال ) القراء ، و(كال الإقراء ) للسخاوى أيضا ـــ اشتمل على ما يتملق بالقراءات ، والتجويد ،

والناسخ والمنسوح ، وألوقف والابتداء . ثم شرح الشاطبية الإمام « أبو القاسم : عبد الرحمن أبو شامة » ، ثم « أبو عبد الله مخد بن أحد الموصلي » عُرِفَ بدشعلة » وله مر أبو عبد الله مخد بن أحد الموصلي » عُرِفَ بدشعلة » وله (الشمعة) قسيدة رائية ، قدر نصف الشاطبية ، أحسن نظمها ، واختصارها ، و (حوز الماني في اختصار حرز الأماني) للإمام «محد بن عبد الله بن مالك » الأندلسي، نزبل دمشق ، وله قصيدة أخرى دالية في القراءات ، يقول فيها : للإمام «محد بن عبد الله بن من الله عبد الله بن من الله من الله من الله من من الله من ا

[ وَلاَ بَدُّ مِنْ نَظْمِى قَوَافِي تَحْتَوِى لِمَا قَدْ حَوَى حِرُزُ الْأَمَانِي وَأَزْبَدَا ] ( والتكلة المفيدة لحافظ القصيدة ) في وزن الشاطبية ، للخطيب « أبني الحسن على ابن عمر « الكِيَّاني

القَيْجَاطِيُّ ، نظم فيها مازاد على الشاطبية ، من تبصر قَ مَـكَلِّيّ ، و «كافى » ابن شربح ، و « وجيز » الأهوازى ،و «مختصر الشاطبية » ، لـ « هبد الصمد بن التبريزي » في خسمانة و عشر بن بيتا .

وشرح الشاطبية أيضا: ٩ أبو المباس ابن جبارة المقدسي و العلامة المحتق ٩ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر » الجعبرى [ نزيل مد بنة الخليل عليه السلام ] ، بشرح عظيم لميصنف مثله ، وكتاب (الشّرعة في السبعة) جميعه أبو اب ، لم يذكر فيه فرشا ، بل ذكر الفرش في أبو اب أصوله لقاضي حماة ، العملامة ٥ شرف الدين هبة الله بن عبد السكريم» البارزي ، و (السكنز) في العشر ، و (السكنايه) في العشر ، نظم كتاب السكنز على وزن الشاطبية وَرَويّما، كلاهما ا وأبي مجمد : عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه » الواسعلي ، و [ جمع الأصول في مشهور المنتول] قصيدة لامية في وزن الشاطبية وَرَويّما، و ( روضة التقرير في الخلف بين ١ الإرشاد» و «المتيسير») كلاهما لأبي الحسن على ١ الديواني الواسعلي ، و ( عقد اللآلي في قراءات السبع العوالي ) في وزن الشاطبية وروّم، ا ، لم يأت فيها برمز ، وزاد فيها على التيسير كثيراً ، نظم الإمام ٥ أبي حَيّانَ » الأندلسي ، الشافعي .

وشرح الشاطبية ، و [ باب وقف «حمزة وهشام» منها مفردا ) ، الإمام « بدر الدين : الحسن بن قاسم بن عبد الله بن على » ، المعروف بدابن أمِّ قاسم ، المرادى المغربي » المجتهد، المصرى المولد .

وشرحهًا أيضًا ﴿ أَبُو الْمُبَاسُ : أحمد بن يُوسَفُ ﴾ الحلبي ، نزبل القاهرة ، المعروف بالسَّمين .

وشرحها مصنف ﴿ البستان في الثلاثة عشر ﴾ أبو بكر عبد الله بن أيْدَغْدِي ﴾ الشمس ، الشهير إلبن الجُنْدِي ] . ( والنجوم الزاهرة في السبعة التواترة ) لأبي عبد الله محمد بن سليمان ﴾ المقدسي، الحُكْرِيُّ الشافعي ، الجامع لعيون الفضائل والما تر والمعالى اللامع نجوم علوم في مواقع الترافع والتعالى : كان شيخ عصره في القراءات بلا مدافعة ، وفارس ميدانها ، الحكوم له بالسبق من غير ممانعة ، ولي قضاء بيت المقدس ، وقضاء المدينة الخليل، واستقربها مدة سالكا أحسن سبيل ، وقضاء المدينة الخليل، واستقربها مدة سالكا أحسن سبيل ، وتوفى ببيت المقدس بالبطن شهيداً ، عام ٧٨١ ، وفرغ من تأليف « النجوم » سنة ٧٥٠ .

وشرج « الشاطبية » أيضا مصنف كتاب ( مصطلح الإشارات ) ، في الستة بمد السبمة .

( وقرة المين فى الفتح والإمالة وبين اللفظين) ، «أبو الجبقاء: على بن عثمان بن الفاصح » ، وكان فى عصر النما نمائة .

وكتاب (النشر فىالقراءات العشر) ، الجامع لجميع طرق ماذكرناه فى هذه المؤلفات ، وفرائده وائدها ، الذى لم يسبق إلى مثله ، و (تقريبه) و (طيّبته) لشيخ مشايخنا ، الذى [ وصف بأنه] لم تسبح الأعصار ، شله « أ ي الخير : محمد ابن محمد بن يوسف بن الجزرى » .

وشرح ( الطيبة ) وَلَدُ المؤلف ، والعلاّمة الشيخ ﴿ أَبُو القَاسَمِ النَّويرَى » المالَـكَى ، وشيخنا العلامة ، زبن الدين عبد الدايم الأزهرى ، رَأَيْتُهُ يُسَوَّدُ فيه ، ولعله لم يـكمل .

وكتاب (إبضاح الرموز ومفتاح الكنوز) و (نطمه) في القراءات الأربعة عشر، للإمام هشمس الدين: عمد بن خليل: أبني بكر بن محمد الحلبي، المشهور بابن القَبَاقِبيِّ، وقال: إنه أخذ المشرة من تقريب النشر، وقراءة (ابن محمصن) من «المبهج»، و « مفردة » الأهوازي، و (الحسن البصريّ) من «المفردة»، و (الريديّ) من «المبهج» و « المستنبر»، و (الأعش) من «المبهج»، إلى غير ذلك مما لايدخل و (الريديّ) من «المبهج» و « المستنبر»، و (الأعش) من «المبهج»، إلى غير ذلك مما لايدخل

والله ولى التوفيق، وهو حسبنا ونهم الوكيل، وإليه المرجع والمـآب. (١. ه) شهاب الدين القـطلاني

# ب مترالحن الحن

# مصادر التحقيق ومراجمه

أولا المخطوطة

• الإبانة عن معانى الفراءات: مكى بن أبي طالب برلين \_ ألمانيا

أماني ابن الشجرى: نسخة المكعبة التيمورية

\* البنداديات: أبوعلى الفارسي المصورة عن نسخة طهران إيران

القبصرة في القراءات السبع: مكى بن أبي طالب برلين \_ ألمانيا

• تفسير مشكل إعراب القرآن مكى بن أبي طالب

المدرسة الأحدية حلب ــ سوريا

\* جمال القراء: على بن محمد (أبو الحسن السخاوي)

المدرسة الأحمدية حلب ـ سوريا

\* الرعاية لنجويد المنراهة وتحقيق لفظ التلاوة: مكي بن أبي طالب

المكتبه الظاهرية دمشق سسوريا

سير أعلام النبلاء: ﴿ أَبُو عَبِدُ اللهِ المَّالِمُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا ال

نسخة مكتبة أحمد الثالث ( الصورة بمجمع اللغة العربية بدمشق

• شرح أبيات المكتاب: ابن السيراني

نسخة مصورة فىممهد المخطوطات بجامعة الدول المربية الغاهرة

ابن شهبة الأسدى

نسخة دار الكتب الظاهرية دمشق ـ سوريا

\* شرح طيبة النشر في القراءات المشر للأمام النويري

نسخة دار الكتاب المصرية (قوله ٢٧)

\* عيون التواريخ: محمد بن شاكر الـكتبي

نسخة دار الكتب الطاهرية دمشق ـ سوريا

فضائل القرآن : القاسم بن سلام : (أبو عبيد)

المكتبة الظاهرية دمشق ـ سوريا

• الكشف في نكت الماني والإعراب: لجامع العلوم (على بن الحسين) النسخة الضورة بمعهد الخطوطات بجامعة الدول العربية القاءرة • الجميد في إعراب القرآن المجيد، السفاقسي نسخة دار الكتب الظاهرية \_ دمشق المحتار في معانى قراءات أهل الأمصار: أحمد بن عبد الله إدريس: أنه بكر. النسخة الصورة بمعهد المخطوطات مجامعة الدول العربية الناهرة \* المكتفى في الوقف والابتداء الداني دار الكتب الظاهرية دمشق .. سوريا هجاء مصاحف الأمصار: أحد نعمار الهدوى ( المصورة عن نسخة عارف حكمة) المدينة المنورة الهداية إلى بلوغ النهاية مكى بن أبي طالب المصورة عن نسخة الرباط المغرب \* الواني بالوفيات: الخليل بن أبيك الصندي نسخة مجمع اللغة العربية بدمشقالمصورة عن نسحة أحمد الثالث بتركيا ثانيا المطبوعة الأتباع: أبو الطيب اللفوى تحقيق عز الدين التنوخي ، مطبوعات مجمع اللغة المربية دمشق \* إتماف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للبنا الدمياطي طبع تركيا \_ والميهنية بالقاهرة تةريب النشر في القراءت العشر : لابن الجزرى تحقيق إبراهيم عطوة عوض طباعة مصطفى الحلمي - القاهرة الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد بن حزم الطبعة الأولى \_ القاهرة ١٣٨٠هـ = ١٩٤٥م مطبعة السعادة بمصر • أدب الكاتب: ابن قتيبة تحقيق محمد محى الدين عبد الحيد الطبعة الثالثة القاهرة ١٩٥٨

القطم والاستثناف: النحاس (أبو جمفر) دار الكتب المصرية

القامرة

مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق١٩٥٧

اسرار العربية: أبوالعركات الأنباري

بمغيق محمد بهجت البيطار

 الاشتقاق : ابن درید تحقیق عبدالسلام هارون . مطبعة السنة الحمدية \_ القاهرة \_ ١٩٥٨ \* الإصابة في أسماء الصحابة : ابن حجر المسقلاني . مطيعة السمادة القاهرة ١٣٢٧ه \* إصلاح النطق ابن السكوت تحقيق أحمد محمد شاكر، عبد السلام هارون دار المارف \_ القاهرة ١٩٠٦ • إعراب ثلاثين سورة : ابن خالويه المصورة عن طبعة دائرة جمعية دائرة المارف العثمانية دار الحسكة دمشق ـ سورية الأغابي: الأصفياني. المورة عن طبعة دار الكتب المصرية أنباء الرواه على أنباه النحاه : القفطى مصر ۱۹۲۸ م بتحتيق عمدأبو الفضل إبراهيم مطبعة دار الكتب \_ القاهرة ١٩٥٥ \* الإنصاف في مسائل الخلاف أبو البركات الأنباري تحقيق محمد محى الدين عبد الحيد مطبعة السعادة ـ القاهرة ١٩٥٥م \* إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن . تحقيق إبراهيم عطوة عوض مطبعة مصطفى الحابي \_ القاءرة پضاح الوقف والابتداء عمد بن القاسم ( أبو بكر بن الأنبارى ) تحقيق محى الدين عبد الرحمن رمضان مطبوعات مجمع اللغة المربية دمشق ۱۹۷۱م البحر المحيط أبو حيان الأنداسي مطبعة السعادة \_ الطبعة الأولى القاهرة ١٣٢٨ • البرهان في علوم القرآن : الزركثي . تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم دار إحياء الكتب المربية ـ القاهرة ١٩٥٧م \* بغية اللتمس في تاريخ رجال الأنداس : أحمد بن يحيى الضبي دار السكاتب العربي - القاهرة - ١٩٦٧ بفية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة : السيوطي تحقيق محمد أبو انفضل إتراهيم مطبعة عيسى الحابي ـ القاهرة ١٩٦٤م \* تأويل مشكل القرآن . ابن قتيبة تحقيق السيد أحمد صقر دار إحياء السكتب المربية \_القاهرة ١٩٥٤م \* تاريخ الإسلام وطبنات مشاهير الأعلام \_ الذهبي مكتبة القدسي \_ مصر ١٣٦٧هـ \* تاريخ بفداد \_ أحمد بن على البفدادي . مطبعة السعادة القاهر١٩٣١٦م

 التاريخ الـكبير البخارى مطيعة حيدر آباد ١٣٦١ه \* تذكرة الحفاظ \_ الذهبي المصورة عن المطبوعة بالهند . دار إحياء التراث \_ بيروت تعجيل المنفقة . ابن حجر مطبقة المعارف بالهند الطبعة الأولى ١٣٢٤هـ \* التعريفات على بن محمد الجرجاني مطبعة محمد أسعد قسطنطهنية ١٣٠٠ \* تفسير الطبرى . ابن جرير الطبرى تحقيق محمود محمد شاكر ومراجعة أحمد محمدشاكر 💎 دار المعارف انقاهرة ١٩٤٦م \* تفسير غريب القرآن . ابن قتمبة تحقيق السيد أحمد صقر دار إحياء الكتب العربية ــ القاهرة \* تفسير الفرآن العظيم الحافظ ابن كثير دار إحياء الـكتب العربية القاهرة \* التسميل لعلوم انتنزيل: تُفسير ابن جزى الأندلسي تحقيق إبراهيم عطوة عوض، ومحمد عبد المنهم اليونسي طبعة دار الكتب الحديثة ١٩٧١م

 تفسير النسفى . عبد الله بن أحمد النسفى دار إحياء الـكتب العربية القاعرة ١٩٥٥

\* تـكمله الصلة ـ ابن الأثير ـ ضبط عزت العطار الحسني ـ القاهرة ١٩٥٥م

\* تهذيب التهذيب: ابن حجر المسقلاني

مطبعة دار الممارف بالهند الطبعه الأولى MYYIA \* التيسير في القراءات السبع ـ أبوعرو الداني

تصحيح آتو برتزل (الصورة عن طبعة استنبول ١٩٣٠) مكتبة للثني بفداد \* الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطى) مطبعة دار الكتب القاهرة ١٩٤٦م

\* جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: أبو عبد الله الحيدي

تحقيق محمد بن تاويت الطنجي-مكنبة نشر النقافة الإسلامية – القاهرة ١٣٧١هـ

• الجرح والتعديل: أبن أبي حاتم . مطبعة دائرة المعارف المثانية ـ الطبعة الأولى ١٩٥٢م

\* جهرة أنساب العرب \_ أبن حزم

تحقيق : إحسان عباس . و ـ ناصر الدين الأسد ـ دار المعارف القاهرة

\* جمهرة اللغة: ابن دريد: مطبعة دائرة المارف بالهند الطبعة الأولى 33414

\* جوامع السيرة : ان حزم . تحقيق د . إحسان عباس و . ناصر الدين الأسد . دار المارف \_ القاهرة

\* الحجة في علمل القرا ات: أبو على الفارسي

تحقيق الاستاذعلي النجدي ناصف . د . عبد الحليم النجار . د عبد الفتاحشابي القاهرة ١٩٦٥م

- الحجة في القراءات السبع (النسوب إلى ابن خالوبه )تحقيق د . عبد العال سالم مكرم دار الشروق بيروت
  - \* خزانة الأدب عبد القادر البغدادى مطبعة بولاق \_ الطبعة الأولى \_ مصر
  - المصائص: ابن جني . تحقيق محمد على النجار -- المصورة ــ دار الهدى ــ بيروت
  - \* خلاصة تذهيب تهذيب الحكال . أحمد الخزرجي الأنصاري \_ المطبعة الخيرية \_ الطبعة الأولى ١٣٢٢ ه
    - الدر المنثورق التفسير المأثور . السيوطى . . مصر
    - ديوان الأخطل بتعليق الأب أنطون الصالحاني البسوعي الطبعة الكاثوليكية بيروت ١٨٩١م
      - \* ديوان العجاج تحقيق د . عزة حسن ـ دار الشرق سورية ١٩٧١م
      - \* دبوان لبيد: لبيد بن ربيعة . تحقيق د إحسان عباس الـكويت ١٩٦٢م
  - \* رحلة التجانى . عبد الله التجانى تقديم حسن حسنى عبد الوهاب \_المطبعة الرسمية\_ تونس ١٩٥٨م رساله المفاضلة بين الصحابة . أبو محمد بن حزم تحقيق الأستاذ سعيد الأفغانى

الطبعة الثانية \_ دار الفكر \_ بيروت ١٩٦٩م

- \* رسالة الففران: أبو العلاء المعرى . تحقيق د عائشة هبد الرحن \_ دار المعارف \_ القاهرة ١٩٦٣م
  - \* زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي \_ المسكتب الإسلامي \_ الطبعة الأولى : دمشق \_ سوريا
  - سنن الترمذي : تعليق و إشر اف عزت عبيد الدغاس ـ مطابع الفجر الحديثة : حص ـ سوريا
    - سنن الترمذى . تحقیق شاكر وعبد الباقی و إبراهیم عطوة عوض شركة مصطفی الحابی
      - سنن النسائي. تصحيح الثبيخ -سن محمد المسعودي \_ المطبعة المصرية بالأزهر \_ مصر
        - سير أعلام النبلاء: الذهبي
        - شرح المفصل : ابن يعيش
        - \* شرح الشاطبية: تأليف شعلة
        - \* شرح الشاطبية : ابن القاصح
        - \* شرح الشاطبية: الجمبرى
        - \* شرح الشاطهية: السيوطي
          - \* شرح الشاطبية: الضباع
          - \* محيح البخارى : الطبعة الأوربية
          - \* محيح مسلم : دار الطباعة العامرة
        - الصلة : ابن بشكوال مكتب نشر الثقافة الإسلامية

- الطبقات: خليفه بن خياط وزارة الثقافة السورية
  - الطبقات الكبرى: ابن سمد
  - غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزرى .. الخانجي
    - فتح البارى شرح الوخارى لابن حجر
      - \* الفهرست لابن أأعديم
        - \* فهرس شواهد سيبويه
    - فوائد من درة الغواص: الحريرى
    - القاموس الحيط: الفيروز بادى
      - الكامل في اللهذة والأدب: المبرد
        - \* الكتاب :سيبويه
- \* الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزنخشري
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان : النيسا بورى تحقيق إبراهيم مطوة عوض
  - \* اللباب في تهذيب الأنساب ابن الأثير

    - اللسان لان منظور عبار القرآن – أبو عبيدة
  - مسائل الرازى وأجوبتها عبد القادر بن أبى بكرالرازى الحنفى
  - تحقيق إبراهيم عطوة عوض
    - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرآن ( ابن جني )
    - مختصر فی شواذ القراءات ابن خالوبه
    - مراتب النحوبين . أبو الطيب اللغوى
  - المعجم الصوفى تاليف الدكتورة سعاد حكيم بيروت \_ لبنان
    - المزهر في اللغة : السيوطي
      - \* مسند الإمام أحد : أحد بن حنبل
        - مسند الإمام الشافيي
        - \* معجم الأدباء . ياقوت الحوى
          - \* معجم البلدان و و

- ممرفة القراء السكبار على الطبقات والأعصار : أبو عبدالله الذهبي
  - \* القنض المبرد
- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار أبو عمرو الداني
- الوطأ: مالك أبن أنس ، تحقيق إبراهيم عطوة عوض مطبعة مصطفى الحلبي
  - النجوم الزاهرة: إن تغرى بردى
  - نشر المحاسن الغالمة : « اليافعي » تحقيق إبراهم عطوة عوض
    - النشر في الفراءات العشر: ابن الجزرى
      - \* نفح الطيب
    - النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير

الوزراء والكتاب : الجهشياري

- وفيات الأعيان : ابن خلكان
- هدى السارى: لابن حجر تحقيق إراهيم عطوة عوض.